أطفالنك في رحكاب القصرآق الكصرية

و ع

آبان رنمن عُرْزِرُر عُرْزِرُر آبية التَّهالانساس





رزق هيية

## أَطْفَالنَّافِيْ لِتَحَابِّ الْهَوْ آنْ الْكَكِيمِيُّ آيت وقعت (٥٤

# عزير .. آيةُ الله للنَّاسِ

## رزق هيبة

### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
 ۳۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۷۳۵
 ۲ أ شارع جواد حسنی – ت: ۷۳۹۳۰۱٦۷
 www.darelfikrelarabi.com
 INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة.. وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى منْ كتابِ اللَّه «القرآنِ الكريم» تعرِضُ القصص على حسب ترتيب المصْحف لتكوِّنَ في النهاية (التفسير القصصي لقصصي للقرآنِ الكريم للناشئينَ» وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، ف قدَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأُوَّلُ عدَّةُ أَسْئلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قيمة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْها مَن نشر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحق فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إذا تتبَّعهَا القَارِئ دَرْسًا بَعْد درس من بداية السِّلْسلة إلَى آخرِهَا يَصيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى منْ قواعد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئ أنْ يجهلها، فيستقيم لسَانُهُ، وتسلَم قراءته من اللَّحْن والخطَأ. .

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفَة بقواعد لغتنَا، وَهُوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نربِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادِمة. . فَنست عَيدَ مجد الماضي علَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ كَاللهُ اللهُ الله



#### معانى الكلمات:

- (٣٠) قالت اليهود: قال بعض اليهود ذلك للنبى عَلَيْكُ ، وهؤلاء القائلون هم: سلام ابن مِشْككَم، ونُعْمَانُ بنُ أوْفَى، وَشَاسُ بنُ قَيْسٍ، ومَالِكُ بنُ الصَّيْفِ. ويقول العلماء أنه لم يعد من اليهود الآن من يقول هذا القول.
- قولهم بأفواههم: أى أنه قول ساذج ليس فيه بيان ولا برهان، فهو قول بالفم فقط، مجرد نفس، ودعوى ليس تحته معنى صحيح.
- يضاهئون قول الذين كفروا: قول اليهود والنصارى يشابه قول الذين كفروا من قبلهم فقالوا أن الملائكة بنات الله.
- قَاتَلَهُم الله: لعنهم الله، لأن الملعون مطرود من رحمة الله، فهو بذلك كالمقتول.
  - أَنَّى يؤفكون: تعجب من قولهم هذا، كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر.
    - (٣١) الْحَبْرُ: هو العالم الذي يحسن القول ويتقنه بحسن البيان عنه.
  - الرهبان: جمع راهب، وهو الذي يخاف الله ويرهبه، ويخلص له النية دائمًا.

التَفَّتِ الأسْرَةُ كَعَادَتِهَا بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءَ حَوْلَ الوَالِد، فِي جَلْسَتِهِمُ الَّتِي تَعَوَّدُوهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، جَلْسَةُ سَمَرٍ مُفَيدٍ، يَحْكُونَ فِيهَا الْقَصَّةَ الظَّرِيفَةَ، والمعْلُومَةَ المُفيدَة، والحَحْمَةَ المؤتِّرةَ. وكان موعدهم هذه الليلة مع قصة «عُزَيْرٍ» الرَّجلِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وَذَكرَهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ، دَلِيلاً عَلَى قُدْرَة اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى إِحْيَاء الموْتَى وَبَعْث مَنْ في القُبُور.

قَالَ الوَالِدُ: مَن هُو عُزَيْرٌ؟ هَذَا هُو السُّؤَالُ الأوَّلُ، ولَقَدْ أَجَابَ أَكْثَرُ المُفَسِّرِينَ وَالمَفَكِّرِينَ المسْلِمِينَ، بأنَّ (عُزَيْرًا» هَذَا هُو (عَزْرَا» أحَدُ أحْبَار بَنِي إسْرَائِيلَ الَّذِينَ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فِي كُتُبِ اليَهُودِ المقَدَّسَة، وَقَدْ صَغَّرَ القُرآنُ اللَّه، فاسْتَحَقُّوا الكَرِيمُ اسْمَهُ إِلَى ( عُزَيْرٍ ) لأنَّ طَائفَةً مِنَ اليَهُودِ جَعَلَتْهُ ابْنَ اللَّه، فاسْتَحَقُّوا الكَرِيمُ اسْمَهُ إِلَى ( عُزَيْرٍ ) لأنَّ طَائفَةً مِنَ اليَهُودِ جَعَلَتْهُ ابْنَ اللَّه ، فاسْتَحَقُّوا الكَرِيمُ اسْمَهُ إِلَى ( عُزَيْرٍ ) لأنَّ طَائفَةً مِنَ اليَهُودِ جَعَلَتْهُ المَنْ اللَّه النَّاسُ أَنْ عَلَيْهِمْ وَيَتَحَدَّثَ عَنْهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ المصَغَّرَةِ لئَلا يُعْطِيهُ النَّاسُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِهِ، وَلَيَعْلَمَ البَشَرُ جَمِيعًا أَنَّ ( عَزْرَا ) الَّذِي سَمَّيْنَاهُ ( عُزَيْرًا ) لَيْسَ إلا وَاحِدًا مِنْ خَلْقِ اللَّه الكَثِيرِينَ، لا يَزِيدُ عَنْهُمْ إِلَا بِالعِلْمِ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ إلا وَاحِدًا مِنْ خَلْقِ اللَّه الكَثِيرِينَ، لا يَزِيدُ عَنْهُمْ إلا بِالعِلْمِ اللَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ إِلَا وَاحِدًا مِنْ خَلْقِ اللَّه الكَثِيرِينَ، لا يُزِيدُ عَنْهُمْ إِلاَ بِالعِلْمِ اللَّذِي وَلَوْ كَانَ إِلَا الْعَلْمُ مَهُمَا كَانَ شَأْنُهُ لَا يُخْرِجُ إِنْسَانًا عَنْ بَشَرِيَّتِهِ، حَتَّى وَلُو كَانَ هَذَا الْعَالُمُ نَبِيَّا؟

\* \* \*

وَلْنَبْدَأُ قِصَّةَ «عُزَيرٍ» مِنْ أُوَّلِهَا، فَهُو أَحَدُ اليَهُودِ الَّذِينَ احْتَوَاهُمْ سِجْنُ « وَلْنَبْدَأُ قِصَّةَ « عُزَيرٍ » مِنْ أُوَّلِهَا، فَهُو أَحَدُ اليَهُودِ الَّذِينَ احْتَوَاهُمْ سِجْنُ « بَابِلَ » الَّذِي وَضَعَ فِيهِ « بُخْتُنَصَّرُ » مَلِكُ العِرَاقِ عَدَدًا كَبِيرًا مِنْ بَنِي

إِسْرَائِيلَ الَّذِينِ أَسَرَهُمْ مِنْ مَدِينَةِ ﴿ أُوْرِشَلِيمِ ﴾ الَّتِي هِيَ مَدِينَةُ القُدْسِ ، بَعْدَ أَنْ دَمَّرَ المدينَةَ ، وَهَدَمَ المعْبَدَ .

\* \* \*

قَالَتْ إِيمَانُ: وَلِمَاذَا دَمَّرَ «بُخْتُنَصَّرُ» مَدِينَةَ القُدْسِ، وَهَدَمَ الهَيْكَلَ، وَلِمَاذَا أَخَذَ اليَهُودَ إِلَى بَابِلَ وَسَجَنَهُمْ هُنَاكَ؟

قَالَ الوَالِدُ: تَذْكُرُونَ فِي القصَّةِ التَّاسِعَةِ «طَالُوتُ وجَالُوتُ» أَنَّ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ تَولَّى مُلْكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بَعْدَ أَنْ قَتَلَ جَالُوتَ مَلِكَ العَمَالِيقِ، وَكَانَتُ أَيَّامُ دَاوُدَ كُلُّهَا خَيْرًا وَبَرَكَةً عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ جَاءَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ أَيَّامُ دَاوُدَ كُلُّهَا خَيْرًا وَبَرَكَةً عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ جَاءَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَحَكَمَ بِالعَدْلِ، وَأَقَامَ مِيزَانَ الحَقِّ، وَعَاشَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَصْرًا ذَهَبِيًّا لَمْ يَرُواْ مِثْلَهُ عَلَى مَرِّ التَّارِيخِ. وَجَاءَ – بَعْدَ ذَلِكَ – عَصْرٌ انْغَمَسَ فِيهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الشَّهَوَاتِ وَالْمَلَدُّاتِ، وَنَسُوا رَبَّهُمْ، وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ ضَعْفُ وَخُمُولِ وَفُجُورٍ وَخيَانَة وَانْحَرَافَ.

\* \* \*

قَالَ أَيْمَنُ: وَمَا شَأَنُ مَلِكِ العِراقِ بِذَلِكَ؟

قَالَ الوَالِدُ: هَكَذَا كَانَ الْمُلُوكُ كُلَّمَا رَأُواْ فُرْصَةً لِتَوْسِيعِ مُلْكِهِمْ انْتَهَزُوهَا فِلَوَا فُرْصَةً لِتَوْسِيعِ مُلْكِهِمْ انْتَهَزُوهَا فَأَغَارُوا عَلَى الدُّولِ حَوْلَهُمْ وَضَمُّوهَا إِلَيْهِمْ. وَكَانَ فِي العِرَاقِ قَبْلَ

«بُخْتُنَصَّرَ» مَلِكٌ قَوِى الْمُ الْرُسَلَ جَيْشًا عَدَدُهُ مِائَةُ الْفِ مُقَاتِل لِيَكْتَشِفُوا لَهُ بِلادَ الشَّامِ، وَإِن اسْتَطَاعُوا أَنْ يُقَاتِلُوا أَهْلَهَا فَلْيُقَاتِلُوهُمْ، وَكَانَ فِي هَذَا الْجَيْشِ شَابٌ اسْمُهُ «نَبُوخَذُنُصْرُ» وَهُو الَّذِي نُسَمِّيه «بُخْتُنَصَّرُ». كَانَ هَذَا الجُيْشِ شَابٌ اسْمُهُ «نَبُوخَذُنُصْرُ» وَهُو الَّذِي نُسَمِّيه وَبُخْتُنَصَّرُ». كَانَ هَذَا الجُندي مُعْمُورًا فِي جَيْشِ العِرَاقِ، لا يَسْتَرْعِي انتِبَاهَ أَحَدٍ، وَلَكِنْ فِيمَا بَعْدُ كَانَ لَهُ شَأَنٌ لا يَزَالُ يَذْكُرُهُ التَّارِيخُ.

\* \* \*

## قَالَتْ إِيمَانُ: كَانَ جُنْديًّا مَغْمُورًا أَمْ مَلكًا وَقَائدًا؟

قَالَ الوَالِدُ: كَانَ جُنْدِيًّا، ثُمَّ أَصْبَحَ قَائِداً، فَمَلِكًا، فَعَنْدَمَا دَخَلَ جَيْشُ العرَاقِ أَرْضَ الشَّامِ وَجَدَ سُكَّانَهَا عِظَامَ الأجسَامِ يَدُلُّ مَظْهَرُهُمْ عَلَى القُوقَ وَالْبَأْسِ الشَّديد، فَوَقَعَتْ هَيْبَتُهُم فِى قُلُوبِ جَيْشِ بَابِلَ، فَأَقَامَ الجَيْشُ بَيْنَهُمْ وَالْبَأْسِ الشَّديد، فَوَقَعَتْ هَيْبَتُهُم فِى قُلُوبِ جَيْشِ بَابِلَ، فَأَقَامَ الجَيْشُ بَيْنَهُمْ مُدَّةً ثُمَّ ارْتَحَلَ دُونَ حَرْبٍ وَلا قِتَالٍ. وَلَكِنَّ الجنديَّ الفَتِي المُغْمُورِ (بُخْتُنَصَّرَ) كَانَ قَدْ تَسَلَّلَ إِلَى أَمَاكُنَ كَثِيرة فِى بِلادِ الشَّامِ، وَعَرَف حَقيقة بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنَّهُمْ في حَالَة مِنَ الضَّعْف والعَجْزِ عَنْ مُقَاوِمَة أَيِّ جَيْشٍ يَأْتِي لَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنَّهُمْ في حَالَة مِنَ الضَّعْف والعَجْزِ عَنْ مُقَاوِمَة أَيِّ جَيْشٍ يَأْتِي لَي إِسْرَائِيلَ وَأَنَّهُمْ في حَالَةٍ مِنَ الضَّعْف والعَجْزِ عَنْ مُقَاوَمَة أَيِّ جَيْشٍ يَأْتِي لَوَلَائِهُمْ في حَالَة مِنَ الضَّعْف والعَجْزِ عَنْ مُقَاوِمَة أَيِّ جَيْشٍ يَأْتِي لَكُنَ إِسْرَائِيلَ وَأَنَّهُمْ في حَالَة مِنَ الضَّعْف والعَجْزِ عَنْ مُقَاوِمَة أَيِّ جَيْشٍ يَأْتِي لَكُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَعَاوَلَ أَنْ يُخْبِرَ قَادَةَ الجَيْشِ بِمَا رَأَى، وَلَكَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، فَعْشُ إِلَى أَنْ يَخْرِفَ الجَيْشُ إِلَى أَنْ يَتَصَلَ بِاجِدِ الْيَقِينَ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ عِنْدى الجَبَرَ اليَقِينَ وَلَكِنَّ مَنْ الشَّامُ وَأَهْلِهِ، ولَوْ أَرَادَ اللَيْكُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقِيقَةَ لَا خُبْرُتُهُ.

وَذَكَرَ «بُخْتُنَصَّرُ» لِلْمَلِكِ أَنَّ قَادَةَ الجَيْشِ اكْتَفُوا بِرُؤْيَةِ ظُوَاهِرِ أَهْلِ الشَّامِ فَخَافُوهُمْ وَلَمْ يَتحركُوا لَحَرْبِهِمْ، ولكنَّهُ هُوَ «بُخْتُنَصَّرُ» تَسَلَّلَ إِلَى كُلِّ الشَّامِ فَخَافُوهُمْ وَلَمْ يَتحركُوا لَحَرْبِهِمْ، ولكنَّهُ هُوَ «بُخْتُنَصَّرُ» تَسَلَّلَ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ فِي البِلاد، وعَرَفَ أَنَّهُمْ فِي أَشِدِّ حَالاتِ الضَّعْف، وَأَنَّ رُؤَسَاءَهُمْ وَقُوَّادَهُمْ يَرْتَعِدُونَ خَوْفًا مِنْ جَيْشِ بَابِلَ، وَأَنَّ أَيَّ جَيْشٍ يُغِيدرُ عَلَى «أُورْشَلِيم» يُمْكنُهُ أَنْ يَسْتَوْلَى عَلَيْهَا.

\* \* \*

قَالَ الملكُ: شُكْرًا لَكَ يَا «بُخْتُنَصَّرُ» وَسَوْفَ نُعِيدُ جَمْعَ الجَيْشِ وَسَيَكُونُ لَنَا شَأَنٌ مَعَ هَذه البلاد.

\* \* \*



اسْتَرَاحَ الوَالِدُ قَلِيلاً رَيْثَمَا يَحْتَسُونَ بَعْضَ المَشْرُوبَاتِ البَارِدَةِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ القصَّةَ، قَالَ:

جَمعَ مَلكُ العِرَاقِ حَاشِيَتَهُ وَاسْتَدْعَى قُوَّادَهُ وِذُوِى الرَّأَى فِي مَمْلَكَتِهِ، وَبَعْدَ التَّشَاوُرِ اتَّفَقُوا عَلَى إِرْسَالِ حَمْلَةٍ حَرْبِيَّةٍ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ، وَقَالَ الملكُ: عَلَى أَنْ يَكُونَ قَائِدُ هَذِهِ الْحَمْلَةِ هُوَ «بُخْتُنَصَّرُ» ذَلِكَ الجِنْدِيُّ المجلط الَّذِي عَلَى أَنْ يَكُونَ قَائِدُ هَذِهِ الْجَمْلَةِ هُوَ «بُخْتُنَصَّرُ» ذَلِكَ الجِنْدِيُّ المجلط اللَّذِي تَصَلَّلَ إِلَى دَاخِلِ هَذِهِ البِلادِ، وَعَرف كُلَّ أَسْرَارِهَا، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ القَائِد بِالمعْلُومَاتِ الحقيقيَّة عَن الأَرضِ الَّتِي يَغْزُوهَا هِي أَهُمُّ أَسْلِحَةِ الانْتِصَارِ الَّتِي بِالمعْلُومَاتِ الحقيقيَّة عَن الأَرضِ الَّتِي يَغْزُوهَا هِي أَهُمُ أَسْلِحَةِ الانْتِصَارِ الَّتِي يَعْرف مُنَا أَنْ يَصْحَبَهَا القَائِدُ فِي أَي مَعْركة يَخُوضُها، وَلَيْسَ فِي جَيْشِنا مَنْ يَجِبُ أَنْ يَصْحَبَهَا القَائِدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا «بُخْتُنَصَّرُ»؛ وَلِذَلِكَ فَلَنْ أَخْتَار يَعْرف حَقيقة القُوّة فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا «بُخْتُنَصَّرُ»؛ وَلِذَلِكَ فَلَنْ أَخْتَار سَوَاه قَائِدًا للحملة القَادِمَة إِلَى أَرْض الشَّام.

\* \* \*

وَكَانَ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ مَلِكُ مِنْ نَسْلِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، رَأَى أَنَّ الْحَرْبَ دَمَارٌ وَخَرابٌ، وَوَيْلٌ مِنْهَا لِلْغَالِبِ وَالمَعْلُوبِ فِى آنٍ وَاحِدٍ. وَفَضَّلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى « بُخْتُنَصَّرَ » وَيُقدِّم لَهُ الطَّاعَةَ وَالوَلاءَ، وَيَطْلُبَ الصُّلْحَ والأَمَانَ، فَاسْتَجَابَ « بُخْتُنَصَّرُ » لِذَلكَ الصُّلْحِ بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ الأَعْيَانِ مِنْ بَنِى فَاسْتَجَابَ « بُخْتُنَصَّرُ » لِذَلكَ الصُّلْحِ بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ الأَعْيَانِ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ رَهَائِنَ وَوَدَائِعَ عِنْدَهُ لِيَضْمَنَ اسْتِمْرَارَ الصُّلْحِ .

قَالَ أَشْرَفُ: وَهَلْ وَافَقَ الإِسْرَائِيليُّونَ عَلَى تَسْلِيمِ الرَّهَائِنِ بِسُهُولَةٍ دُونَ أَنْ يُدَافعُوا عَنْ بَلَدِهِمْ، أَوْ يَرْفُضُوا تَقْدِيمَ أَعْيَانِهِمْ رَهَائِنَ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي أُوَّلِ الأَمْرِ، بَلْ إِنَّهُمْ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ دُورَهُمْ خَوْفًا مِنْ لِقَاءِ الجِيْشِ الغَازِي، وَتَرَكُوا مَلِكَهُمْ يُفَاوِضُ وَيُقَدِّمُ الهِدَايَا وَالرَّهَائِنَ، وَلَّا أَيْقَنُوا أَنَّ جَيْشَ العَدُوِّ قَدِ ارْتَحَلَ عَنْ دِيَارِهِمْ وَعَادَ فِي طَرِيقِهِ وَالرَّهَائِنَ، وَلَّا أَيْقَنُوا أَنَّ جَيْشَ العَدُوِّ قَدِ ارْتَحَلَ عَنْ دِيَارِهِمْ وَعَادَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى العِرَاق، خَرَجُوا يلُومُونَ مَلِكَهُمْ عَلَى عَقْد هَذَا الصَّلُح، ويَدَعُونَ أَنَّ إِلَى العِرَاق، خَرَجُوا يلُومُونَ مَلِكَهُمْ عَلَى عَقْد هَذَا الصَّلُح، ويَدَعَونَ أَنَّ بِإِلمِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّلُح، وَلَمْ يَكُنْ ( بُخْتُنَصَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لَقَدْ تَمَكَّنَ بَعْضُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الهرب، فَلَجَاً فَرِيقٌ إِلَى مِصْرَ، وَفَرِيقٌ آخِرُ إِلَى يَشْرِبَ الَّتِي هِيَ المدينةُ المنوَّرةُ الآنَ، وَفَرِيقٌ إِلَى أَرْضِ خَيْبَرَ، وَبَقِي (بُخْتُنَصَّرُ) فِي بِلادهِم يُخرِّبُ الدُّورَ وَيُتْلِفُ المَزَارِعَ، وَيَهْدُمُ المَعَابِدَ، وَيَحْرِقُ لا بُخْتُنَصَّرُ فِي بِلادهِم مَنْ نُسَخِ التَّوْرَاةِ، وَاسْتَعْرَضَ الأَسْرَى اللَّذِينَ أَوْقَعَهُمْ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي يَدِهِ مَنْ نُسَخِ التَّوْرَاةِ، وَاسْتَعْرَضَ الأَسْرَى اللَّذِينَ أَوْقَعَهُمْ حَظَّهُمُ التَّعِسُ فِي يَد جُنْده، فَقَتَلَ الشَّبَابَ القَادِرِينَ عَلَى حَمْلِ السِّلاح، وَعَادَ وَتَرَكَ النِّسَاءَ وَالأَطْفَالَ أَحْيَاءً لِيَكُونَ مِنْهُمُ الخَدَمُ والعَبِيدُ لأَهْلِ بَابِلَ، وَعَادَ (بُخْتُنَصَّرُ) بِجَيْشِهِ بِالْغَنَائِمِ الكَثِيرَةِ، وَالأَسْرَى الَّذِينَ بَلَغَ عَدَدَهُمْ مِنَ (بُخْتُنَصَّرُ) بِجَيْشِهِ بِالْغَنَائِمِ الكَثِيرَةِ، وَالأَسْرَى الَّذِينَ بَلَغَ عَدَدَهُمْ مِنَ الْخَنَاعُ مِلْ الكَثِيرَةِ، وَالأَسْرَى الَّذِينَ بَلَغَ عَدَدَهُمْ مِنَ وَعَادَ

الصِّبْيَانِ فَقَطْ تِسْعِينَ الْفَ طِفْلِ، كَانَ «عَزْرًا» الَّذِى سَمَّيْنَاهُ «عُزَيْرًا» وَاحِدًا مِن الأَطْهَارِ الَّذِينَ مِنْ عُمْرِهِ، وَكَانَ وَاحِدًا مِن الأَطْهَارِ الَّذِينَ يَنْحُدرُونَ مِنْ سُلالَة هَارُونَ عَلَيْهُ السَّلامُ.

قَالَ أَشْرَفُ: وَمِنْ هُنَا بَدَأَ التَّارِيخُ يَذْكُرُ ﴿ عَزْرَا ﴾ الَّذِي هُوَ ﴿ عُزَيْرُ ﴾ .

قَالَ الوَالدُ: هَذَا صَحِيحٌ، فَفِي أَرْضِ بَابِلَ عَاشَ الإِسْرَائِيلِيُّونَ زَمَنَا طُويلاً، شَبُّ فَتْيَانُهُم، وكَبَرتْ فَتَيَاتُهُمْ وكَثُرُوا وَتَنَاسَلُوا، وكَانَ مُلُوكُ بَابِل طَوِيلاً، شَبُّ فَيْ خَدْمُ بَهِمْ قَدْ وَضَعُوا لَمَعَامَلة بَنِي إِسْرَائِيل أَسَاسًا هُو أَنْ يَجْعَلُوهُمْ فِي خِدْمَ بَهِمْ وَكَأَنَّهُمْ جِنْسٌ آخَرُ لا يُؤْبَهُ لَهُ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ لا يَمكنُونَهُمْ مِنَ العَوْدَة إِلَى بلادِهِمْ، فَهُمْ أَسْرَى وَعبيدٌ، وَإِمَاءٌ وَفَعَلةٌ وَخَدمٌ لا يَمْلِكُون لَا نَفْسِهِمْ أَيْنَ أَمْرٍ.

قالَ أَيْمَنُ: وَهَلْ كَانَتِ العبادَةُ وَاحِدَةً يَشْتَرِكُ فِيهَا البابِليُّونَ وَالإِسْرَائِيليُّونَ؟

قالَ الوالدُ: كانَ الإِسْرَائِيليُّونَ يَعْبُدُونَ اللَّه بَقْتَضَى شَرِيعَة مُوسَى وَرِسَالَته، أمَّا أهْلُ بَابِل فَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُونَ الكَوَاكِبَ، وَمَنْ يَعْبُدُونَ النَّارَ إِلَى آخِر هَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ الشِّرْكِ والكُفْر. . وَكَانَ «بُخْتُنَصَّر» وَجُنُودُهُ النَّارَ إِلَى آخِر هَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ الشِّرْكِ والكُفْر. . وَكَانَ «بُخْتُنَصَّر» وَجُنُودُهُ قَدْ أَحْرَقُوا كُلَّ نُسَخِ التَّوْرَاةِ الَّتِي وَصَلَتْ إِليْهَا أَيْدِيهم، والنُّسخُ التِي نَحِتْ مِنَ الإِحْرَاقِ أَخْفَاها أَحْبَارُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ورُهْبَانُهُمْ ودَفَنُوها فِي أَمَاكِنَ لا يَعْرِفُها غَيْرِهُمْ، وَمَاتَ العُلَماءُ الَّذِينَ كَانُوا يَحْفَظُونَ التَّوراة عَنْ ظَهْر قَلْبٍ، يَعْرِفُها غَيْرِهُمْ، وَمَاتَ العُلَماءُ الَّذِينَ كَانُوا يَحْفَظُونَ التَّوراة عَنْ ظَهْر قَلْبٍ،

ولَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلا «عُزَيْر» هَذَا، إِذْ كَانَ وَارِثًا لِعِلْم بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِيهِ وَحَدِّه، اللَّذينَ كَانَا مِنَ العُلَماء بشريعَة مُوسَى وَهَارُونَ عَليهما السَّلام.

#### \* \* \*

كَان «عُزَيْرٌ» كَارِهًا لحِيَاةِ الذُّلِّ الَّتِي يعيشها فِي الأسْرِ، ولَكِنَّهُ كَانَ وَرِعًا يَقْرَأُ وَاحِدًا مِنَ المؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُوقِنُونَ أَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا. كَانَ وَرِعًا يَقْرَأُ التَّورَاةَ، وَيَعْمَ مَلُ بِهَا، وَيَعِظُ النَّاسَ وَيُعلِّمُهم أُمُورَ دِينِهِم، فَأَحَبَّهُ التَّورَاةَ، وَيَعْمَ مَلُ بِهَا، وَيَعِظُ النَّاسَ وَيُعلِّمُهم أُمُورَ دِينِهِم، فَأَحَبَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالبَابِلِيُّونَ مَعًا، لأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي مُعَامَلاتِه، حَسَنٌ فِي سيرتِه، الإِسْرَائِيليُّونَ وَالبَابِليُّونَ مَعًا، لأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي مُعَامَلاتِه، حَسَنٌ فِي سيرتِه، صَادِقٌ فِي نَصَائِحِه وَمَوَاعِظِه، وكَانَ مُسْتَجَابَ الدُّعَاءِ، لا يَدْعُو لأحَد بِخَيْرٍ إلا أَعْظَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. وَلَا بَلَغَ الأرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ أُوحِي إلِيْهِ أَنَّهُ سَيخرجُ مِنْ أَرْضِهِم، وكَانَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ، لا يَدْعُو لأحَد بِخَيْرٍ إلا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. ولَمَا بَلَغَ الأرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ أُوحِي إلِيْهِ أَنَّهُ سَيخرجُ مِنْ أَرْضِ بَابِلَ، وأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَيَخْرُجُونَ ويَعِيدُونَ عَمَارَةَ بِلادِهِمْ وأَرْضِهِمْ. وكَانَ هُ اللَّهُ إِنَّانَ مُعَالِلًا حَكِيمًا، فَلَمْ يَبُحْ بِسِرِّ هَذَا الوَحْي.

قَالَتْ إِيمَانُ: لَقَدْ كَانَ «عُزَيْرٌ» هَذَا يَحْمِلُ هَمَّا ثَقِيلاً فِي أَرْضِ بَابِلَ، يَحْمِلُ هَمَّ الأَرْضِ الَّتِي تَرَكُوهَا خَلْفَهُمْ يَحْمِلُ هَمَّ الأَرْضِ الَّتِي تَرَكُوهَا خَلْفَهُمْ وَهَمَّ الأَرْضِ الَّتِي تَرَكُوهَا خَلْفَهُمْ وَيَحْلَمُونَ بالعَوْدَة إِلِيْهَا.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حَقُّ، وَلَكِنَّ الهُمُومَ إِذَا تَرَاكَمَتْ عَلَى النَّفْسِ المؤْمِنَةِ حَفَزتْهَا إِلَى العَمَلِ الجَادِّ، وَمُحَاوِلَةِ التَّخَلُّصِ مِنَ المشْكِلاتِ الَّتِي تُسَبِّبُ مَنَ المشْكِلاتِ الَّتِي تُسَبِّبُ هَذَهِ الهُمُومَ. وَهَكَذَا كَانَ «عُزَيْرٌ» فَقَدْ بَدَأ يَشْعُرُ بِحَوَافِزَ قَوِيَّةٍ تَدْفَعُهُ إِلَى

الخُروجِ مِنْ أَرْضِ بَابِلَ، إِلَى حَيْثُ وَعْدُ اللَّهِ إِيَّاهُ بِتَعْمِيرِ الأرْضِ المقَدَّسَةِ، وَقَوِيَتْ تِلْكَ الْحَوَافِزُ مَعَ مُرورِ الزَّمَنِ، وَلَمْ يَعُدْ يُطِيقُ صَبْرًا عَلَى البَقَاءِ فِي حَيَاةِ الأَسْرِ، وَرَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الفِرَارِ. وَلَكِنْ مَاذَا يَصْنَعُ؟ إِنَّهُ الآنَ زَوْجُ وَلَهُ وَيَاةً وَلَادٌ، وَعَنْدَهُ خَادِمٌ هُو مَسْتُولٌ عَنْهَا، فَكَيْفَ يَتْرُكُ هَذِهِ الأَنْفُسَ وَيُعَرِّضُهَا للخَطر مِنْ بَعْدِهِ؟ إِنَّه فِي حَيْرَةٍ، وَلكَنَّهُ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ يُؤْمِنُ بأَنَّ اللَّهَ الَّذِي وَعُدَهُ لَنْ يُخْلفَ وَعْدَهُ.

#### \* \* \*

قَالَتْ إِيمَانُ: فَمَاذَا فَعَلِ؟ وَكَيْفَ خَرَجَ مِنْ حَيْرتِهِ هَذِهِ وِخَاصَّةً فِي مِثْلِ هَذَا الحِصَارِ الَّذِي كَانَ الإِسْرَائِيليُّونَ يَعِيشُونَ فِي ظِلِّهِ فِي أَرْضِ بَابِلَ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ أَعَدَّ (عُزَيْرٌ) خُطَّةً نَفَّذَهَا فِي هُدُوءٍ وَحَذَرٍ، فَقَدْ جَمَعَ زُوْجَتَهُ وَأُولادَهُ، وَخَادِمَتَهُ، وَجَلَسَ مَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ آوَى النَّاسُ إِلَى مَضَاجِعِهمْ، وَسَكَنَ اللَّيْلُ وَهَدَأَتِ الْحَركةُ، وانْقَطَعَ السَّيْرُ فِي الطُّرُقَاتِ وَالشَّوَارِعِ، وَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَرْحَلَ اللَّيْلَةَ عَنْ هَذِهِ البِلادِ الَّتِي لاَ أَجِدُ فِيهَا غَيْرَ الضِّيقِ والهَوَانِ.

قالتْ زَوْجَتُهُ فِي لَهْفَةٍ وجَزَعٍ: إِلَى أَيْنَ يَا عُزَيْرِ؟ وَلَمِنْ سَتَتْرُكُنَا؟ قَالَ عُزَيْرٌ: سَأَعُودُ إِلَى الأرْضِ المقَدَّسَةِ، إِلَى أَرْضِ آبَائِي وأَجْدَادِي.

قَالَ وَاحِدٌ مِنْ أَبْنَائِهِ: مَا هَذَا يَا أَبِي؟ أَتُفَكِّرُ فِي العَوْدَةِ بَعْدَ ثَلاثِينَ عَامًا؟

قالَ عُزَيْرٌ: يَا بُنَى ، لا بُدَّ مِنَ العَوْدَةِ وَلَوْ بَعْدَ مِائَةِ عَامٍ ، لا بُدَّ مِنَ الغَوْدَةِ وَلَوْ بَعْدَ مِائَةِ عَامٍ ، لا بُدَّ مِنَ الخُروجِ مِنْ دَارِ الهَوَانِ ، وَمَهْمَا كَانَتِ الْخَاطِرُ فَإِنَّهَا أَحَبُ اللَّيَّ وأكْرَمُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ هُنَا فِي بَابِلَ.

وَتَقَدَّمَتِ الْخَادِمُ، وَكَانَتْ لَمْ تُبْدِ أَى ّرَأَى فِي هَذَا الحوارِ الطَّويلِ، قَالَتْ: وَمَاذَا تَصْنَعُ هُنَاكَ وَحْدَكَ يَا سَيِّدِي، وَالبِلادُ خَرَابٌ مُنْذُ ثَلاثِينَ عَامًا، فَهَلْ تَأْمَلُ أَنْ تَجِدَ هُنَاكَ مَا يُؤْنِسُ وَحْشَتَكَ إِلا الذَّئَابَ العَاوِية، وَالوُحُوشَ المَفْتَرِسَة، والطُّيورَ الجَارِحَة، مَاذَا سَتَجد يَا سَيِّدِي، فِي أَرْضٍ قَدْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِالخَرَابِ، وَضَرَبَ عَلَى أَبْنَاتِهَا الذُّلُّ وَالمسْكَنَة، أَرْجُوكَ، ابْقَ مَعَنَا، لِنَقْضِي هُنَا بَقِيَّةَ عُمْرِنَا، واطرُدْ هَذَا الحُلْمَ مِنْ خَاطِرِكَ، فَمَا نَظُّنَكَ قَادرًا عَلَى تَحْقيقه.

قَالَ عُـزَيْرٌ: لَمْ يَكُنْ ظَنِّى بِكِ هَكَذَا أَيَّتُهَا الخَادِمُ الخُلِصَةُ، سَوْفَ أَذْهَبُ، وَهُنَاكَ سَيُؤْنِسُنِى رَبِّى الَّذِى أَوْحَى إِلَى بَهَذَا الخرُوجِ، وَسَتُؤْنِسُونَنِى أَذْهُ مَبُ، وَهُنَاكَ سَيُؤْنِسُنِى رَبِّى الَّذِى أَوْحَى إِلَى بَهَذَا الخرُوجِ، وَسَتُؤْنِسُونَنِى أَذْتُمْ أَيْضًا بَعْدَ أَنْ تَلْحَقُوا بِى، وَسَيُؤْنِسُنِى أَهْلُنَا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ يَخْدرُجُوا هُمْ أَيْضًا وَيَلْحَقُوا بِنَا هُنَاكَ، وَيَعُودُوا إِلَى الأَرْضِ المقدَّسَة وَيَعْمُرُوهَا.

قَالَتِ الزَّوْجَةُ: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَدِّقَ مَا أَسْمَعُ، كَيْفَ سَيَحْدُثُ كُلُّ هَذَا؟ هَلْ هِي أَحْلامُ نَائِمٍ أَمْ تَخَيُّلاتِ مَخْمُورٍ؟ إِنَّ الحُرَّاسَ هُنَا لا يَغْفُلُونَ لَيْلاً وَلا نَهَاراً عَنْ أَيِّ حَرَكَةٍ، وَلا أُصَدِّقُ أَنَّهُ يمكنُكَ النَّجاةُ بمفْرَدِكَ فكيْفَ بهذَا الحُلْمِ الكَبِيرِ؟ كَيْفَ سَيَخْرِجُ بَنُو إِسرَائِيلَ جَمِيعًا وَيَعُودُونَ إِلَى الأَرْضِ المَقَدَّسَة؟

قَالَ عُزَيْرٌ: هَكَذَا تَفَكِّرِينَ أَنْتِ وَأَمْثَالُكِ، وَهَذَا كَلامُ البَشَرِ، أَمَّا كَلامُ اللَّهِ فَعَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ فَعَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ال

وَاسْتَرَدَّتِ الزَّوْجَةُ عَقْلَهَا بَعْدَ ذُهُولٍ، وَقَالَتْ فِي سَعَادَة: اللَّه، اللَّه، اللَّه، اللَّه، إ إِنَّهَا البُشْرَى، هَلْ أُوحِي إِلَيْكَ، وَصِرْتَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ هَلْ أَصْبَحْنَا نَسْتَندُ إِلَى رُكْنِ شَديد مِنْ قُوَّة اللَّه وَوَعْده؟

قَالَ عُـزَيْرٌ: نَعَمْ يَا أَحِبَّائِي، أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ مُنْذُ ثَلاثَةِ أَشْهُـرٍ، وَقَدْ تَكَتَّمْتُ هَذَا الأَمْرَ خَوْفًا أَنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَابِلَ، فَيَـزْدَادُ الْحَصَارُ مِنْ حَوْلِنَا، وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ أَجِدُ لِلتَّوْرَاةِ فِي قَلْبِي نُورًا جَدِيدًا،

وَحَلاوَةً لَمْ أَعْهَدْهَا مِنْ قَبْلُ، وَصِرْتُ أَعْرِفُ لَهَا مَعَانِى أُخْرَى كَثِيرَةً غَيْرَ اللَّهِ عَدْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهِ اللَّهُ ال

\* \* \*

قَالَ ابنُهُ الأَكْبَرُ: مَا دَامَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، وَمَا دُمْتَ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَأَصْبَحْتُ نَبِيًا فَإِنَّ الأَمْرَ الآنَ يَخْتَلِفُ عَمَّا كُنَّا نَظُنُّ، وَأَرَى يَا أَبِي أَنَّ بَنِي وَأَصْبَحْتُ نَبِيًا فَإِنَّ الأَمْرَ الآنَ يَخْتَلِفُ عَمَّا كُنَّا نَظُنُّ، وَأَرَى يَا أَبِي أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الآنَ فِي حَاجَة إِلَى أَنْ تُقِيمَ بَيْنَهُم هُنَا، تُعَلِّمُهمُ التَّوْرَاةَ، وَتُعِيدُ إِسْرَائِيلَ الآنَ فِي حَاجَة إِلَى أَنْ تُقِيمَ بَيْنَهُم هُمَا التَّوْرَاةَ، وَتُعِيدُ عَلَى أَسْمَاعِهِم مَا تَعْرِفُهُ مِنْ شَرِيعَة مُوسَى وَهَارُونَ، وَتُحَاوِلُ أَنْ تُنْشِئ جِيلاً مُؤَمِنًا قَوِيًّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الأَسْبَابِ وَالأَسَالِيبِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الْحُرُوجِ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ.

قَالَ عُزَيْرٌ: يَا بُنَى ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ رَأَيُكَ هَذَا صَحِيحًا فَإِنَّ كَلاَمَكُمْ لَنْ يُثْنِينى عَمَّا عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الخُرُوجِ ، وَسَيَكُونُ اللَّيْلَةَ ، وَلَنْ أُوَجِّلَ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الخُرُوجِ ، وَسَيَكُونُ اللَّيْلَةَ ، وَلَنْ أُوَجِّلَ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ إِلَى غَدٍ ، فَإِنَّ لِغَدٍ عَمَلاً آخَرَ ، وَهَمَّا آخَرَ ، فَلْنَتْرُكُ غَدًا يَأْتِي بِمَا فِيهِ ، وَلَيْهُ إِلَى غَدٍ ، فَإِنَّ لِغَد عَمَلاً آخَر ، وَهَمَّا آخَر ، فَلْنَتْرُكُ غَدًا يَأْتِي بِمَا فِيهِ ، وَلْنَفْعَلْ اليَوْمَ مَا نَحْنُ مُتَحَمِّسُونَ لَهُ ، وَإِلا فَلَنْ نَصْنَعَ مَا يُرِيدُهُ مِنَّا يَوْمُنَا ، وَلَنْ نَصْنَعَ مَا يُرِيدُهُ مِنَّا يَوْمُنَا ، وَلَنْ نَصْنَعَ مَا يُرِيدُهُ مِنَّا يَوْمُنَا ، وَلَنْ نَصْنَعَ مَا يُرِيدُهُ مِنَّا يَوْمُنَا ،

وَنَهَضَ «عُزَيْرٌ» وَاتَّجَه نَحْوَ البَابِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ تَذَكَّرَ شَيْعًا فَاسْتَدَارَ إِلَى زَوْجَتِهِ، وَقَالَ: خُذِى هَذَا الخَاتَم، وَاحْتَفِظِى بِهِ لَعَلَّهُ يُذَكِّرُكِ بِي وَأَنَا عَنْكِ بَعِيدٌ.

أَجْهَشَتِ الزَّوْجَةُ بِالبُكَاءِ، وأَجْهَشَتِ الخَادِمُ وَالأَبْنَاءُ، فَقَالَ لَهُمْ عُزَيْرٌ: اتَّقُوا اللَّهَ واصْبِرُوا، وَتَقُوا بِوَعْدِ اللَّهِ، وَاحْبِسُوا أَصْوَاتَكُمْ حَتَّى لا يَشْعُرَ بِنَا أَحَدٌ، وَأَسْتَوْدُعَكُمُ اللَّه.

وَاسْتَدَارَ لِيخرُجَ فَاسْتَوْقَفَتْهُ زَوْجَتُهُ لِتَزْدَادَ اطْمئنَانًا عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَتْ بِهِ وَقَالَتْ: كَيْفَ سَتَسِيرُ هَذِهِ المسَافَاتِ البَعِيدَةِ وَحْدَكَ وَلَيْسَ لَكَ رَفِيقٌ وَلاَ وَقَالَتْ: كَيْفَ سَتَسِيرُ هَذِهِ المسَافَاتِ البَعِيدَةِ وَحْدَكَ وَلَيْسَ لَكَ رَفِيقٌ وَلاَ مَعَكَ رَكُوبَةٌ، وَلَمِاذَا لَمْ تَسْتَعِدَ مِنْ قَبْلُ، وَتَعْمَلْ حِسَابَكَ لمثل هَذِهِ الرِّحْلَةِ الطَّوِيلَةِ.

قَالَ لَهَا: لَمْ يَغِبْ ذَلِكَ عَنْ بَالِي، وَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ حِمَارًا قَوِيًّا، وَأَعْدَدْتُهُ لِهَذَا السَّفَرِ البَعِيدِ، وَهُو الآنَ مَعَ صَدِيقٍ لِي يَنْتَظِرُنِي بِهِ خَارِجَ سُورِ المدينةِ.

وَانْثَنَى يُقَبِّلُ زَوْجَتَهُ وَأُولادَهُ وَيُصَافِحُهمْ، وَحَيَّا الْخَادِمَ، وَقَالَ: وَدَاعًا، وَإِلَى اللَّقَاءِ، هُنَاكَ.. فَأَمْسَكَتْ بِهِ زَوْجَتُهُ وَقَد امْتَلاَتْ عَيْنَاهَا بالدُّمُوعِ، وَإِلَى اللَّقَاءِ، هُنَاكَ.. فَأَمْسَكَتْ بِهِ زَوْجَتُهُ وَقَد امْتَلاَتْ عَيْنَاهَا بالدُّمُوعِ، وَإِلَى اللَّقَاءِ، هُنَاكَ أَنْ عَيْنَاهَا بالدُّمُوعِ، وَخَلَعَتْ خَاتَمًا كَانَ فِي يَدِهَا وَقَالَتْ لَهُ: خُذْ أَنْتَ أَيْضًا هَذَا الْخَاتَمَ لَعَلَّكَ تَذْكُرُنَا بِهِ إِذَا طَالَ الفرَاقُ.

اتَّجَهَ عُزَيْرٌ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَضَى نَهارٌ وَنَهَارٌ، وَلَيْلَةٌ وَلَيْلَةٌ، وأَيَّامٌ وَلَيْال لا يَعْلَمُ عَدَدَهَا إِلا الله، وَعُزَيْرٌ يَقْطَعٌ رِحْلَتَهُ الشَّاقَّةَ إِلَى أَنْ وَصَلَ بَيْتَ المُقْدس. وَهُنَاكَ كَانَتِ المُعْجزَةُ.

قَالَتْ إِيمَانُ: أَيَّةُ مُعْجِزَةٍ يَا أَبِي؟

تَذْكُرونَ القِصَّةَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ « قُدْرَةِ اللَّهِ » .

قَالَ أَيْمَنُ: نَعَمْ، إِنَّهَا القصَّةُ العَاشِرَةُ، وَكَانَتْ فِيهَا حِكَايَةُ الرَّجُلِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، فَقَالَ: أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ؟

قَالَ أَشْرَفُ: وَكَانَ بَعْثُهُ دَليلاً عَلَى قُدْرَة اللَّه عَلَى إِحْيَاء المَوْتَى.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا الرَّجُلُ فِي رأى المُفَسِّرِينَ والعُلَمَاءِ هُو (عُزَيْرٌ) الَّذِي نَحْكِي حِكَايَتَهُ الآنَ، والقَرْيَةُ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ المَفَكِّرِينَ هِي بَيْتُ المَقْدِسِ، وَأَنَا شَخْصِيًّا أَمِيلُ إِلَى هَذَا الرَّأَى، فَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا عُزَيْرٌ بَعْدَ رِحْلَة شَاقَّةً وَأَنَا شَخْصِيًّا أَمِيلُ إِلَى هَذَا الرَّأَى، فَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا عُزَيْرٌ بَعْدَ رِحْلَة شَاقَّةً طُويلَة، فَلَمْ يَجِدُ فِيهَا آثَارًا للْعُمْرَان، بَلْ وَجَدَ الْخَرَابَ مُنْتَشِرًا فِي أَرْجَائِهَا، وَلَمْ يَجِدُ حَرَكَةً لإِنْسَانٍ قَطُّ، سوى أَنَّهُ لَمَا سَارَ بَيْنَ أَطْلالِ المَدينَةِ وَجَدَ آثَارَ المُذْبَحَة الَّتِي أَوْقَعَهَا ( بُحْتُنَصَّرُ ) مَنْ ثَلاثينَ عَامًا.

قَالَتْ إِيمَانُ : وَمَاذَا فَعَل؟

قَالَ الوَالدُ: لَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ عُزِيْرًا كَانَ طَفْلاً لَمْ يَتَجَاوَزِ العَاشِرَة مِنْ عُمْرِهِ عِنْدَمَا غَادَرَ بَيْتَ المَقْدِسِ مَعَ «سَبْى بَابِلَ»، وَكَانَ يَعْرِفُ الكَارِثَةَ الَّتِى نَزلَتْ بِقَـوْمِه، ولكنَّهُ لمْ يَكُنْ يَتَخيَّلُ أَنَّ الكَارِثَةَ وَصَلَتْ إِلَى هَذَا الحَدِّ مِنَ البَشَاعَة، وَعِنْدَمَا عَادَ وَقَفَ يتأمَّلُ المدينَة وَذَهْنُهُ مَشْغُولٌ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ البَشَاعَة، وَعِنْدَمَا عَادَ وَقَفَ يتأمَّلُ المدينَة وَذَهْنُهُ مَشْغُولٌ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي المَاضِي، وَمَا هِي عَلَيْهِ الآنَ، وتذكَّرَ وَحْيَ اللّه إِلَيْهِ أَنَّهُ سَيعيدُ إليْهِا الْحَياة، وَسَتَعُودُ كَمَا كَانَتْ فِي السِّنِينَ الخاليَة، فَقَالَ فِي نَفْسِه « أَنَّى يُحْيِي اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا » أَيْ كَيْفَ يُحيِي اللّهُ هَذَهِ الأرْضَ الخرابَ، ويُعيدُهُا عَامَرَةً بِسُكَّانِهَا كَمَا كَانَتْ .

قَالَ عُزِيرٌ هَذهِ الكَلَمَةَ، وَتَرَكَ المدينَةَ مِنْ خَلْفِه، وآثرَ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِي كَهْفٍ أَوْ مَغَارَةٍ فِي أَحَد الجِبَالِ المحيطَة بالقُدْس، فَلَعَلَّ إِقَامَتَهُ تَكُونُ أَخَفَّ عَلَى أَعْصَابِه، وَأَهْوَنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ البَقَاءِ بَيْنَ هَذِهِ الأَنْقَاضِ المتَهدِّمَة، وَبَقَايَا الأجْسَاد البَالية.

وَفِى الطَّرِيقِ صَنَعَ لِنَفْسِهِ سَلَّةً جَمَعَ فِيهَا بَعْضَ ثَمَرَاتِ التِّينِ والعنب، وَعَصَرَ أَيْضًا بَعْضَ العَنَاقِيدَ وَمَلاً بِهَا وِعَاءً مِنَ الجُلْدِ كَانَ مَعَهُ، وَحَمَلَ الطَّعَامَ والشَّرابَ ودَخَلَ إِحْدَى المُغَارَاتِ، فربَطَ الحَمَارَ فِي أَحَدِ أَرْكَانِهَا، وَوَضَعَ سَلَّةَ التِّينِ وَالعنب في جَانب، وَعَلَّقَ إِنَاءِ الشَّرَابِ في مَكَانَ ظَنَّهُ وَوَضَعَ سَلَّةَ التِّينِ وَالعنب في جَانب، وَعَلَّقَ إِنَاء الشَّرَابِ في مَكَانَ ظَنَّهُ بَارِدًا، وَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ لِينَالَ قَسْطًا مِنَ الرَّاحَة، وَلا يَزَالُ بَاللهُ مَشْغُولاً بِتلْكَ المدينَة الَّتِي جَاءَ لِيُعيد عَمَارَتَهَا، فوَجَدَهَا في حَال تَعْجَزُ آلافُ الرِّجَالِ عَنْ تَعْمِيرِهَا، وَرَاحَ يُفَكِّرُ: كَيْفَ تَعُودُ الحياةُ إِلَى هَذَهِ البَلَد؟ وإِلَى سَائِر القُرَى فِي الشَّامِ بَعْدَ أَنْ خَرَبَتْهَا يَدُ بُحْ تُنَصَّرَ وَجُنُودِهِ، إِنَّهَا مَسْئَلةٌ تَحْدَدُ اللّهَ الرِّجَالِ، وَعَشَرَاتِ السِّنينَ.

وأَسْلَمُهُ التَّفْكيرُ والتَّعب إِلَى نَوْمِ عَمِيقٍ ثَقِيلٍ، وَلَمْ يَكُنْ نَوْمًا كَمَا يَعْرِفُ النَّاسُ النَّوْمَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَبَضَ إِلَيْهِ رُوحَهُ فَلَمْ يَعُد عُزَيْرٌ يَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَدُورُ حَوْلَهُ، فَهَلْ تَذْكُرونَ مَاذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ؟

قَالَ أَيْمَنُ: نَعَمْ، لَقَدْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ وعُمْرُهُ عَشْرُ سنينَ، وَقَضَى فِي «سَبْي بَابِلٍ» ثَلاثِينَ سَنَةً، فيكُونُ عُمْرُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَنَامَ فِي المَغَارَة تِلْكَ النَّوْمَةَ الْعَمِيقَةَ، فَلْنَتْرُكُهُ نَائِمًا، وَلْنَعُد إِلَى «بَابِلَ» لِنَنْظُرْ مَاذَا فَعَلَتْ زَوْجَتُهُ وَأُولادُهُ.

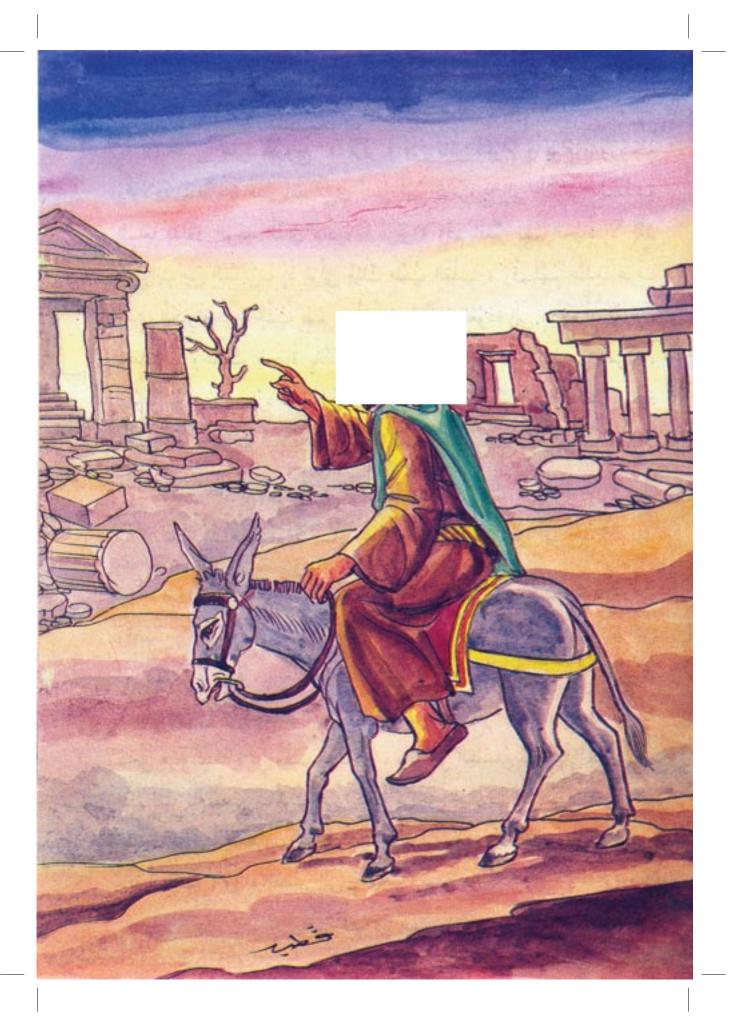

مَضَى عَلَى خُرُوجِ «عُزَيْر» مِنْ بَابِلَ أعْوامٌ وَأَعْوامٌ، وَزَوْجَتُهُ وَأَوْلادُهُ يَنْتَظِرُونَ قَدَرَ اللَّهِ الَّذِى يُتِيحُ لَهُمُ الْخُرُوجَ إِلَى الأرْضِ المَقَدَّسَةِ إِتْمَامًا لِذَلِكَ الوَعْدِ الَّذِى ذَكَرَهُ «عُزَيْرٌ » وَلَمْ تَتَغَيَّرْ بِهِمُ الْحَيَاةُ إِلا بَعْدَ عَشَرَاتٍ مِنَ السِّنِينَ، إِذْ تَولَّى مَلِكٌ طَيِّبُ القَلْبِ، رَقَّ لَهُمْ عِنْدَمَا عَرَفَ مَدَى الكَارِثَة السِّنِينَ، إِذْ تَولَّى مَلِكٌ طَيِّبُ القَلْبِ، رَقَّ لَهُمْ عِنْدَمَا عَرَفَ مَدَى الكَارِثَة السِّنِينَ، إِذْ تَولَّى مَلكُ لَنْ أَرَادَ العَوْدَةَ إِلَى بِلادِهِ أَنْ يَعُودَ، وَعَادُوا، وَعَادَتُ الْحَياةُ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى المَدينَةِ ومَا حَوْلَهَا مِنَ القُرَى، وَيَوْمًا بَعْدَ يَوْمِ تَزْدَادُ أَنْوَاعُ التِّجَارَةِ، وَتَكْثُرُ أَنْوَاعُ الزِّرَاعَةِ، وَعَادَ العُمْرَانُ، وَصَارَتِ البِلادُ عَلَى أَتَمٌ مَا يَكُونُ كَأَنْ لَمْ تَرَ كَارِثَةً قَطُّ. وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى خُرُوجِ عُزَيْرٍ مِائَةُ عَامٍ.

قَالَ أَشْرَفُ: وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدُّ، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَيْنَ هُوَ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ بَحَثُوا عَنْهُ أُوَّلَ مَجِيئِهِمْ فِي كُلِّ مَكَانِ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَقَضَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ لِكَيْ تُتِمَّ المُعْجِزَةُ اللَّهِ يَهْتَدَى أَحَدٌ إِلَى مَكَانِ المَغَارَةِ الَّتِي وَقَضَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ لِكَيْ تُتِمَّ المُعْجِزَةُ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ، وَبَدَأَتْ الْحَيَاةُ نَامَ فِيهَا ( عُزَيْرٌ) ، وَبَعْدَ مَائَة عَامٍ مِنْ نَوْمِهِ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ، وَبَدَأَتْ الْحَيَاةُ تَسْرِى فِي جَسَده، فَإِذَا بِهِ يَتَمَطَّى وَيَنْظُرْ حَوْلَهُ، إِنَّهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ دَخَلَ هَذِهِ المُغَارَةَ فِي وَقْتِ الضَّدِّحَى، وَهَا هِي الشَّمْسُ تَمِيلُ إِلَى المُغِيب، إِذَنْ لَقَدْ نَامَ بِضْعَ سَاعَاتٍ هِي كَافِيةٌ لِرَاحَة جَسَده، فَلْيَقُمْ وَلْيَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ المُغَارَة لِيستَكُشْفَ البِقَاعَ النَّتِي حَوْلَهُ. وَنَظَرَ حَوَالَيْهِ فِي المُغَارَة فَوَجَدَ سَلَّةَ الْفَاكِهَة ، وَإِنَاءَ الْعَصِيرِ إِلَى جَانِبِه، وَسَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِيهِ، يَسْمَعُ صَوْتَهُ وَلا يَرَى

شَخْصَهُ، يَقُولُ لَهُ: كَمْ لَبِثْتَ؟ فَعَرَتْهُ هَزَّةٌ لَمَا يَسْمَعُ، وَتَأَمَّلَ الشَّمْسَ الغَارِبَةَ فَقَالَ: لَبِثْتُ يَوْمًا. . ثُمَّ عَادَ إِلَى نَفْسِه فَرَأَى أَنَّه نَامَ فِي وَقْتِ الضَّحَى، وَلَا اللَّهُ يَوْمٍ، فَقَالَ لَهُ الهَاتِفُ: بَلْ والشَّمْسُ الآنَ تَمِيل إِلَى الغُرُوبِ، فَقَالَ : أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، فَقَالَ لَهُ الهَاتِفُ: بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ.

وَفَزِعَ عُزَيْرٌ: مِائَةٌ عَامٍ؟ كَيْفَ؟ إِنَّ التِّينَ والعِنَبَ لَمْ يَتَغَيَّرَا، عَصِيرُ العِنَبِ فِي إِنَائِهِ وَلَمْ يَتَبَخَّرْ فَكَيْفَ إِذَنْ مَضَتْ مِائَةُ عَامٍ.

قَالَ الهَاتِفُ: انْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ.

وَدُهِ شَ عُزَيْرٌ وَوَقَفَ حَائِرًا، وَالْتَفَتَ يَبْحَثُ عَنْ حِمَارِهِ الَّذِي رَبَطَهُ فِي جَانِبِ الْمَغَارَةِ وَقْتَ الضُّحَى، لَيْسَ هُنَاكَ إِلا عِظَامٌ بَالَيةٌ لَجَمَارٍ مَاتَ مِنْ عَشَرَاتِ السِّنِينَ، فَقَالَ فِي نَفْسه: حَقَّا مِائَةُ عَامٍ، وَلَكِنْ كَيْفَ تَغَيَّرَ كُلُّ شَيْءٍ فِي السِّنِينَ، فَقَالَ فِي نَفْسه: حَقَّا مِائَةُ عَامٍ، وَلَكِنْ كَيْفَ تَغَيَّرُ كُلُّ شَيْءٍ فِي الحَمَارِ، وَبَقِي هُو «عُزَيْرٌ) وَبَقِي التِّينُ وَالعِنَبُ وَالعِنبُ وَالعَصِيرُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي قَي أَي مَنْهَا شَيْءٌ، إِنَّها بِلا شَكُّ آيَةٌ مِنَ اللَّهِ القَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

وَإِذَا بِالْهَاتِفِ يَسْتَأْنِفُ نِدَاءَهُ، ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ... (٢٥٩) ﴾ [البقرة] يَا عُزَيْرُ، لِكَى ْ تَرَى كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ القَرْيَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا، انْظُرْ إِلَى حمَارِكَ.

وَنَظَرَ عُزَيْرٌ إِلَى حِمَارِهِ، فَإِذَا عِظَامُهُ تَتَحَرَّكُ، وَكُلُّ عُضْوٍ يَأْتِي إِلَى مَكَانِهِ فِي حَسْمِ الحِمَارِ، وَهَا هُوَ ذَا قَدْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ كَمَا كَانَ، وَيَنْهَضُ وَاقِفًا عَلَى قَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ وَيَنْهَقُ.



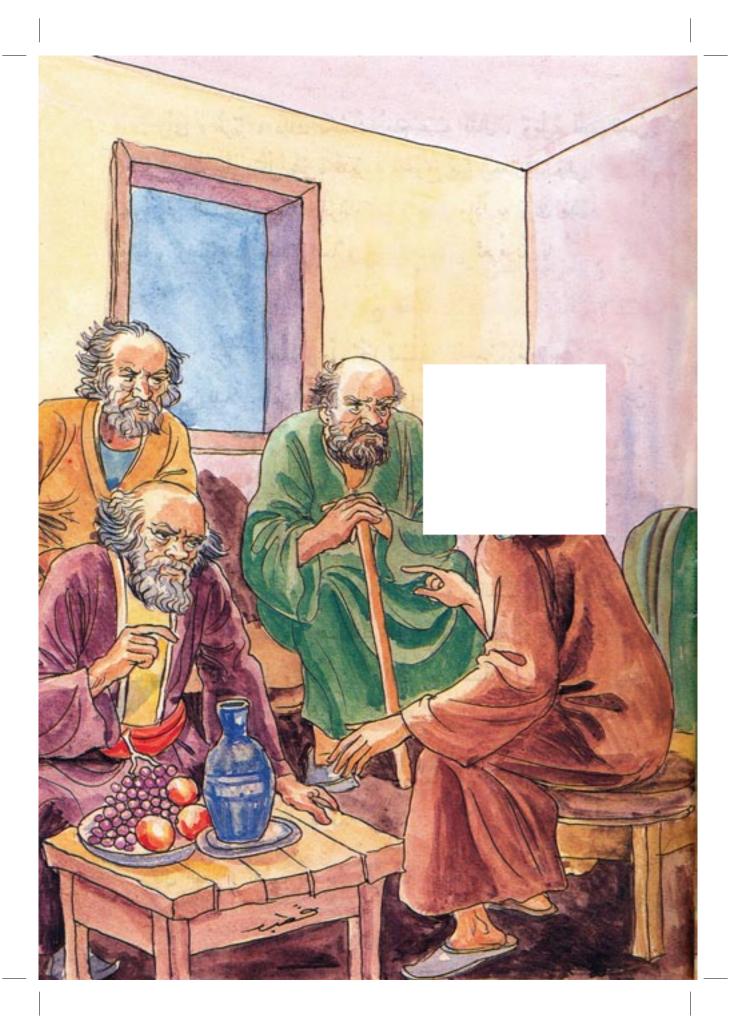

رَأَى «عُزَيْرٌ » ذَلِكَ يَحْدُثُ أَمَامَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ، وَمِلْءُ قَلْبِهِ اليَقِينُ ﴿ أَعْلَمُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التخريج] وَخَرَجَ مَن المُغَارَةِ، وَفِي ظَنِّهِ أَنَّهُ سَيَعُودُ إِلَى المَدينَةِ فَيجَدُهَا خَرَابًا كَمَا رَآهَا، وَإِذَا بِهِ يَرَى مَدينَةً عَامِرَةً بِأَهْلِهَا، وَاسْتَوْقَفَ بَعْضَ المَارَّةِ وَسَأَلَ: هَلْ تَعْرِفُونَ يَا أَبْنَائِي بَيْتَ ﴿ عُزَيْرٍ »؟

قَالُوا: عُزَيْرٌ؟ هَذَا رَجُلٌ كُنَّا نَسْمَعُ عَنْهُ مِنْ زَمَنِ بَعِيد، وَلَكِنْ سِرْ إِلَى اليَمِينِ قَلِيلاً، ثُمَّ اتَّجِهْ يَسَارًا، وَاسْأَلْ فَلَعَلَّكَ تَجِدُ هُنَاكَ بَقَاياً مِنْ نَسْلِ عُزَيْرٍ.

وَسَارَ كَمَا أَشَارُوا، إِلَى أَنْ وَقَفَ بِأَحَدِ الأَبْوَابِ وَطَرَقَهُ، وَجَاءَهُ نِدَاءٌ مِنْ دَاخِلِ البَيْتِ يَقُولُ: مَنِ الطَّارِقُ؟ وَأَجَابَ: أَنَا عُزَيْرٌ.

وَخَيَّمَ الصَّمْتُ فَجْأَةً عَلَى كُلِّ مَنْ فِي البَيْت، يَتَعَجَّبُونَ لَمَا يَسْمَعُونَ، فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ بَعْدَ مُرُورِ مِائَة عَامٍ أَنَّهُ عُزَيْرٌ، وَخَرَجَ شَابٌ يتأمَّلُ هَذَا الطَّارِقَ وَيَسْأَلُهُ: مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا السَّيِّدُ؟ وَمَاذَا تُرِيدُ؟ وَمَنْ عُزَيْرٌ الَّذِي تَدَّعِي الطَّارِقَ وَيَسْأَلُهُ: مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا السَّيِّدُ؟ وَمَاذَا تُرِيدُ؟ وَمَنْ عُزَيْرٌ الَّذِي تَدَّعِي أَنَّهُ أَنْتَ؟

قَالَ عُزَيْرٌ: يَا بُنَى اَنَا لا أَدَّعِي، وَإِنَّمَا هِيَ الْحَقِيقَةُ، أَلَيْسَتْ هَذِهِ مَحِلَّةَ عُزَيْر؟ وَهَذَا المنزلُ لأحَد أَبْنَائه؟

قَالَ الفَتَى: نَعَمْ، أَنَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ. حَفِيدٌ أَحَد أَبْنَائِهِ.

وَوَقَفَ عُزَيْرٌ مُتَحيِّرًا، كَيْفَ يَقُولُ الْحَقِيقَةَ، وَهَلْ يُصَدِّقُهُ إِنْسَانٌ، إِنَّهُ لا يَزَالُ كَمَا كَانَ فِي سِنِّ الأرْبَعِينَ، وَهَذَا حَفِيدُ ابْنِهِ يُقَارِبُهُ فِي الشَّكْلِ فَمَنْ سَيُصَدِّقُ؟

وَأَخْرَجَهُ الفَتَى مِنْ ذُهُولِهِ وَحيرَتِهِ وَهُوَ يَسْأَلُهُ: مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا السَّيِّدُ؟ قَالَ: أَنَا عُزَيْرٌ نَفْسُهُ.

كَانَ الحديثُ خَارِجَ المنزِلِ يَسْمَعُهُ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِالشَّارِعِ، فَإِذَا بِجُمْهُورِ كَبِيرِ يَقِفُ حَوْلَ هَذَا السَّابِّ وَضَيْفه، وَيَعْجَبُونَ لِهَذَا الحوارِ الَّذِي لاَ يُصَدِّقُهُ عَقْلٌ. وَسَمِعَ أَهْلُ البَيْتِ مَا يَحْدُثُ، وَفَهِمُوا مَا يَدُورُ، فَإِذَا بِصَوْتٍ مِنَ الدَّاخِلِ يَقُولُ: أَدْخِلُوا الرَّجُلَ، فَإِنَّ لِي فِي عُزَيْرٍ عَلاَمَةً، فَإِنْ كَانَ هُوَ عَرَفْتُهُ الدَّاخِلِ يَقُولُ: أَدْخِلُوا الرَّجُلَ، فَإِنَّ لِي فِي عُزَيْرٍ عَلاَمَةً، فَإِنْ كَانَ هُو عَرَفْتُهُ بِهَا.

وَدَخَلَ عُزَيْرٌ فَإِذَا بِهِ أَمَامَ عَجُوزٍ عَمْيَاءَ مُقْعَدَةٍ، فَقَالَتْ لَهُ: لَقَدْ كَانَ لَعُزَيْرِ خَادمٌ فَهَلْ تَعْرِفُ اسْمَهَا؟

قَالَ: نَعَمْ، اسْمُهَا أَشْتَرُ، كَانَ عُمرُهَا عِشْرِينَ عَامًا عِنْدَمَا فَارَقْتُهُمْ، وَإِذَا كَانَتْ عَلَى قَيْد الحَيَاة الآنَ يَكُونُ عُمْرُهَا مَائَةً وَعشْرينَ عَامًا.

قَالَتِ العَجُوزُ: أَنَا أَشْتَرُ، وَأَعْرِفُ أَنَّ عُزِيْرًا كَانَ مُسْتَجَابَ الدُّعَاءِ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى َ بَصَرِى، وَأَنْ يَشْفِي سَاقَيَّ.

وَلَمْ يَكَدْ عُزَيْرٌ يُتَمْتِمُ بِدُعَائِهِ حَتَّى نَهَضَتْ أَشْتَرُ مِنْ جِلْسَتِهَا وَتَفَتَّحَتْ عَيْنَاهَا فَإِذَا بِهَا تُبْصِرُ أَحْسَنَ مِمَّا كَانَتْ، وَتَأَمَّلَتْ وَجْهَ الضَّيْفِ وَتَفَتَّدَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ عُزَيْرٌ، وَأَنَّنِي أَرَاكَ الآنَ كَمَا كُنْتُ أَرَاكَ يَوْمَ فَارَقْتَنَا.

وَأَتَتْ عَجُوزٌ أُخْرَى يُشْرِفُ عُمْرُهَا عَلَى مِائَةً وَأَرْبَعِينَ عَامًا، وَقَالَتْ: أمَّا أَنَا فَلَنْ أَسْأَلُكَ عَنِ اسْمِى، ولَكِنْ سَأَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ تَبَادَلْنَاهُ لَيْلَةَ الفرَاق. قَالَ عُزَيْرٌ: آه . . أَنْتِ زَوْجَتِي الحَبِيبَةُ، وَقَدْ تَبَادَلْنَا خَاتَمَيْنَا، وَهَذَا هُوَ خَاتَمُك .

فَصَرَخَتْ زَوْجَتُهُ، وَقَالَتْ: وَهَذَا هُوَ خَاتَمُكَ يَا عُزَيْرُ، وَكَثِيرًا مَا ذَكَرْتُكَ به.

وَانْتَشَرَ الخبرُ العَجِيبُ فِي المدينَةِ، وَتَجَمَّعَ النَّاسُ حَتَّى ضَاقَ بِهِمْ المُكانُ، وَجَاءَ شُيُوخُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَبَيْنَهُمْ أَكْبَرْ أَبْنَاءِ عُزَيْرٍ، وَقَدْ صَارَ عُمْرُهُ المُكانُ، وَجَاءَ شُيُوخُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَبَيْنَهُمْ أَكْبَرْ أَبْنَاءِ عُزَيْرٍ، وَقَدْ صَارَ عُمْرُهُ مَائَةً وَعِشْرِينَ عَامًا، قَالَ: إِنَّ لِي فِي أَبِي عَلامَةً، شَامَةُ سَوْدَاءُ مِثْلُ الهِلالِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

وَكَشَفَ عُزَيْرٌ عَنْ كَتِفَيْهِ فَوَجَدُوا الشَّامَةَ وَاضِحَةً مُمَيَّزَةً عَنْ لَوْنِ سَائِرِ جَسَده، فَقَالَ الابْنُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ أَبِي عُزَيْرٌ.

قَالَ شُيُوخُ بَنِي إِسْرَائِيلَ: وَنَحْنُ أَيْضًا لَنَا فِي عُزَيْرٍ عَلامَةٌ، لَمْ يَكُنْ فِينَا أَحَدٌ يَحْفَظُ التَّوْرَاةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ سواهُ.

وَقَالَ عُزَيْرٌ: وَأَنَا أَحْفَظُ التَّورَاةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ.

فَقَامَ أَحَدُ الشُّيُوخِ، وَجَاءَ بِنُسْخَة قَديمَة مِنَ التَّوْرَاة كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَبَّاهَا تَحْتَ الأرْضِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْرِقَهَا ( بُخْتُنَصَّرُ » كَمَا أَحْرَقَ غَيْرَهَا، وَبَدَأ عُزَيْرٌ يَقْرَأُ التَّوراةُ وَهُمْ يُرَاجِعُونَ عَلَيْه فِي النُّسْخَة الَّتِي مَعَهُمْ حَتَّى انْتَهَى مِنْهَا دُونَ أَنْ يُخْطِيءَ فِي حَرْف وَاحِدٍ، أَوْ يَتَرَدَّدَ فِي كَلْمَة وَاحِدَة ، النَّه مَنْهَا دُونَ أَنْ يُخْطِيءَ فِي حَرْف وَاحِدٍ ، أَوْ يَتَرَدَّدَ فِي كَلْمَة وَاحِدَة ، فَفَرِحَ بِهِ الجَمِيعُ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ عُزَيْرٌ، وَكَانَ مِنْ مَظَاهِرِ قُدْرَةِ اللَّهِ أَنْ

يَجْلِسَ عُزَيْرٌ فِي الجْلِسِ، وَفِيهِ أَوْلادُهُ وَأَوْلادُ أَوْلادهِ، وَهُمْ شُيُوخٌ قَدْ تَقَوَّسَتْ ظُهُورُهُمْ بِفِعْلِ السِّنِينَ، وَهُو جَدُّ لِبَعْضِهِمْ، وَجَدُّ لِبَعْضِ آبَائِهِمْ لا يَزَالُ فِي طُهُورُهُمْ بِفِعْلِ السِّنِينَ، وَهُو جَدُّ لِبَعْضِهِمْ، وَجَدُّ لِبَعْضِ آبَائِهِمْ لا يَزَالُ فِي سِنِّ الأَرْبَعِينَ، أَسْوَدَ الشَّعْرِ، مُنْتَصِبَ القَامَة، قَوِيَّ البِنْيَة، يَصْدُقُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ... (٢٥٩) ﴾ [البقرة].

قَالَتْ إِيمَانُ: وَمَا عَلاقَةُ هَذَا كُلِّهِ بِقَوْلِ اليَهُودِ أَنَّهُ ابْنُ اللَّهِ؟

قَالَ الوَالِدُ: كَانَتْ هَذه عَادَتُهُمْ، يُشْبِهُ قَوْلُهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، فَيَجْعَلُونَ بَيْنَ اللَّهَ وَبَيْنَ عِبَادِهِ نَسَبًا، وَيَرْبِطُونَ المعْجزات بِهَذَا النَّسَبِ الَّذِي يَدَّعُونَهُ، عِنْدَمَا أَحْيَا اللَّهُ عُزَيْرًا بَعْدَ مَا أَمَاتَهُ مِائَةَ عَامِ افْتَتَنَ بِهِ النَّسَبِ الَّذِي يَدَّعُونَهُ، عِنْدَمَا أَحْيَا اللَّهُ مَا أَحْيَاهُ، وَعِنْدَمَا وُلِدَ المسيحُ عَلَيْهَ بَعْضُ اليَهُود، وَقَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنًا للَّهِ مَا أَحْيَاهُ، وَعِنْدَمَا وُلِدَ المسيحُ عَلَيْهَ السَّلامُ مِنْ أُمِّ بِلا أَبِ قَالَتِ النَّصَارَى: مَنْ يَكُونُ أَبُوهُ؟ لا بُدَّ أَنَّهُ ابْنُ اللَّه، وَعَكْذَا يَضِلُ الفَريقَان، وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ شَرِيكٌ فِي الملك، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.

\* \* \*

واقرءوا يا أبنائي . . قول الله تعالى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْواهِم يُضَاهِبُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُم اللّهُ أَنَّىٰ يُوْفَكُونَ (٣) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاّ إِلَهَ إِلاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) ﴾.

#### الأسئلة

- 1 لماذا قالت اليهود أن «عُزيرًا» ابن الله؟ وهل كلهم يقولون ذلك حتى الآن؟ ولماذا سماه الله في القرآن «عُزيرًا»؟ هل ورد ذكر عزير في الكتب المقدسة القديمة؟ وماذا كان اسمه فيها؟
- ٣ ما الذى تعرفه عن بختنصر؟ وماذا فعل باليهود، وكيف دمر
  مدينة بيت المقدس وأحرق كل نسخ التوراة القديمة؟
- ٤ كم عاش عزير في الأسر؟ وكم عاش اليهود هناك بعده؟ ومن الذي كان يعلمهم الدين ويقرأ عليهم التوراة هناك؟
- ٥- لماذا فكر «عزير» في الفرار من «سبى بابل»؟ وما الذي فعله حتى تمكن من الخروج إلى بيت المقدس؟ وكم كان عمره في ذلك الوقت؟
- 7 اذكر المعجزة التي حدثت في «بيت المقدس» وأصبحت مثلا يضربه الله سبحانه وتعالى لقدرته على إحياء الموتى، وبعث من في القبور، واشرح كيف أن قول اليهود يشابه قول الذين كفروا قبلهم؟

#### درس النحو

لا يزال موضوعنا هو الاسم الذي لا ينصرف، وقد قلنا أن الاسم لا ينصرف لوجود علتين فيه: الأولى هي العَلَمِيَّةُ، والثانية إِذَا كَانَ معها علة من الأشياء الستة التي ذكرت في الدرس السابق.

وهو لا ينصرف أيضًا لوجود العلتين إِذا كان صفة معها واحد من ثلاثة أشياء:

١- إذا كان صفة مختومة بألف ونون زائدتين مثل: جَوْعَانَ، وَوَلْهَانَ.

٢ إذا كان صفة على وزن أفعل مثل: أحمرَ، وأعْورَ، وأفْضكلَ.

٣ إِذَا كَانَ صِفَةً عَلَى وَزْنِ فُعَالَ مِثْلَ: أُحَادَ، تُلاثَ، رُبَاعَ.

وفى إعراب ما سبق نقول أن الاسم مجرور بفتحة نيابة عن الكسرة لوجود العَلَميَّة – أى أنَّه عَلَمٌ – وعِلَّةٌ أخرى مِنَ السِّتِّ – أو الوَصْفِيَّة – أَى أَنَّه عِلَمٌ أَخْرَى مِنَ الثلاث المذكورة في هذا الدرس.

ويبقى الاسم الذى لا ينصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين المذكورتين، وموعدنا معه الدرس القادم - إن شاء الله.

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية (الشهور العربية والأشهر الحرم)

## ساسلة أطفـــالنا فع ربــاب القــر أن الكــر بم آيـــات وتعــة

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤- عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩ - الأرض المقدسة ۲۰ - قابیل وهابیل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲ - هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله 21- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷- هود عليه السلام وقومه ۲۸- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السلام وفرعون والسحرة

۳۲- قوم موسی وقوم فرعون

٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل

37- موسى عليه السلام والأسباط

٣٥- سفهاء بني إسرائيل

٣٧- ضحية الشيطان

إسرائيل

٣٢- مسوسى عبليسه السيسلام ويتو

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٢- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعيده.

٧٤- فتية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبـد الصالح.

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحيى خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

۸۶- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- النار بردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السسلام في بطن الحوت.

٩٠- سليحان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السيلام القوى الأمون.

٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٣- زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الخفية.

90- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبست عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة.

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحاب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

۱۰۰- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول

٣٩- وعد الله

• ٤ - توزيع الغنائم

١١ ٤ - قوة الصابرين

27 - أسسري بدر عتاب وفداء

27- يوم الحج الأكبر.

£4- يوم حنين.

10- عزير آية الله للناس.

17- الشهور العربية والأشهر

الحوم.

٤٧ - وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١ - مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢ - المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خَلَفُوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا ببني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السنلام في غيابة

٥٩- يوسف عليه السلام السجين المظلوم.

٦٠- سر قسميص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحبة.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إبراهيم مصلى.

77- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأبكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

29- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات وبىالنجىم هم

يهتدون.